## والمال المالية

لفضيلة الشيخ أبي بكر بن الشيخ عمر الملا الحنفي الاحسائي الشيخ محمد بن عمر الملا الحنفي الاحسائي وبها الأحاديث الواردة في الإسراء وقصائد متنوعة

جمع وترتيب صاحب المكتبة الوطنية صاحب المكتبة الوطنية بالبحرين - المناسة خليج العرب حقوق الطبع والنقل له يطلب من يطلب من المحكتبة الى طنية بالبحرين - المنامة اللولى الطبعة الأولى

مضعت محقرعاً طِعت المعادة الرويس معادة الرويس معادة الرويس معادة الرويس

النور الوهاج
فى قصة الاسراء والمعراج
لفضيلة العالم الورع الشيخ
أبي بكر بن الشيخ عمد بن الشيخ
عمر الملا الحنني الاحسائي
غفر الله له ولوالديه
والمسلين

## السينارالكالحالجاليا

الحمد بله الذي ليس كمثله شي؛ أصلا، يَعلَمُ وَيَرى مَا فَوْقَ الْفُوقِ ومَا تَحْتَ النَّحْتِ وَهُو بِالمَنظِ اللَّهَ عَلَى ، أَخَمَدُهُ أَن اخْتَارَ مِنَ الْبَشَرِ أَنْدِيَاة ورسلا ، وَاصْطَفَى نَبِينَا لِلْعُرُوجِ بِهِ إِلَى الْمُقَامِ الْأَعْلَى ، فَرَآهُ بِلَا كَيْفٍ وَحَدِيثُ الرُّويَةِ ثَبُتَ نَقَلًا فَسُبْحَانَ مَنْ رَفَعَ شَأَنَ نَدِيّنَا فَوْقَ الْأُفْلَاكِ، وَقَدَّمَهُ عَلَى كَأَفَّةِ الْأَنْدِيَاءِ وَالْآمْلَاكِ، وَجَعَلَهُ لِذَلِكَ أَهلًا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالى عن الكيف والآين المنقدِّس عن المما ثلة والمشابهة والمشاركة وبن أين وإلى أين وأشهد أَنْ سَيْدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُهُ شَمْسُ النَّبُوَّةِ وَالرَّسَالَةِ. وَالْبَدْرُ الَّذِي هَدَى الله تعالى به مِن الضَّلَالَةِ وَالْجَهَالَةِ صلى الله عليه وسلم مَا الهـ تَرَّتُ بِذِكْرِهِ المنَابِرُ وَاعْتَرْتُ بِفَخْرِهِ الْعَالِي وَأَضَاءَتْ بِنُورِ ذِكْرِهِ الْمَنَاسِ. وعلى آله وأضحًا به الذين نزل بمدحيم آي الكتاب، وحلاً بوصفهم في الْحَافِلِ الْخَطَابُ. أَمَّا بَعْدُ فَإِنْ قِصَّةَ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ مِن أَسْهَرِ الْمُعْجِزَاتِ و أظار المبراهين البينات. الدّالة على تخصيصه صلى الله عليه وسلم بأعظم الكرامات. وذلك عمَّا وقع عليه الإجماع والإتفاق. وما أنكره إلا أهل الأسَّالِ والشَّمَّاق . وَقَدْ نُص الْقَرْ آنُ الْعَزِيزُ عَلَى إِجَمَالِهَا . و بَيَّمَتِ السَّفَةُ تدعيد أن الما فوردت أنادينها عن رجال كثير ونساة من الصحابة

عَ بَتْ سِرَهَا الْمَكْنُونَ مِنْهُمْ نَحُو أُرْبَعِينَ مِنْ أُولِى الْعِلْمِ وَالْإَصَابَةِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي حَقَّ مَن جَعَلَهُ بِذَلِكَ مُخْنَصًا . سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ أَيْلًا مِنَ المسجدِ الحرّامِ إلى المسجدِ الأقصى. وإنَّهَا جعلَ اللهُ تعالى الإسراء بندية ليلا. لان الليل وقت الخلوة بالحبيب ففيه إشعار بتخصيصه حلى الله عليه وسلم بِمُقَامِ الْمُحَبَّةِ وَالتَّقْرِيبِ. هٰذَا وَإِنَّهُ لَمَا حَانَ الْوِصَالُ . وَهُبَت نَسَمَاتُ صَبَا الْإِنْصَالِ. وَعَدَا عِنِسُ النَّفَحَاتِ الْإِلْهِيَّةِ للنَّقْرِيبِ وسارت الرّكانِبُ بِحَادِيهَا مَدْءُو لِلإِجْمَاعِ بِالْحَبِيبِ. جَاء المَلَكُ الْمُطَاعَ رُوحُ القدس المكين ، صاحب الوحى جبريل الأمين ، قد نزل مِن السَّاء ، قاصدًا منزل من عَلَا وَسَمَا • فكان منتهى العَطالِب • ببيت أمّ هاني، بنت أبى طالب ففرج مدقف البيت وفي الحال رتق. إعلامًا بسرعة الأم وَظَهُورِ الْقَدْرِ ظَهُورَ الْفَلَقِ • فَشَرَحَ جَبْرِيلُ صَدْرَهُ الشّبِريفَ • وَعَسَلَ قَلْبَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثَلَاثَ مَرَات مُبَالَغَةً فِي التّنظيفِ. وَأَعَادَهُ فِي الْحَالِ كَأَ كَانَ. وَقَدْ مُلِيَّ بِالنَّبَاتِ وَالْيَقِينِ وَالْحَـكُمَةِ وَالْإِيمَانِ ثُمَّ جَاءً بِهِ جِبْرِيلُ . إلى المسجد الخرام الجليل. فدخل به الحجر وبه بقية منام. فاضطجع أِينَ عَلَمْهِ حَمْرَةً وَا بْنِ عَلَمْهِ جَمْفُرَ فَنَامَ . ثُمَّ انتَهَى بِهِ إِلَى سِقَايَةِ زَمْزُمَ فَأْتِى بماء منها ومِن السكوثر ﴿ فَأَمَرَهُ أَن يَتُوصَنّا بِهِ ثُمْ قَالَ إِنْطَلِقَ يَامَحُمَّدُ إِلَى و بك العلى الأكبر • فأخذ بيده وأخرجه من السنجد فإذا هو بالبراق ه في دانة إدون البغل و فوق الحمار. يضع خطوه هند منتهى طرفه في

الاسفار . فاستصعب على سيّد بري عَد نان . فانتهره جبريل وقال ألاتستجي يًا بُرَاقٌ فَوَ اللهِ مَارَكِبُكَ خَلْقٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِن هَذَا الإنسان. فَارْفَضَ يَابُرَاقُ فَوَ اللهِ مَارَكِبُكَ خَلْقٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِن هَذَا الإنسان. أى سالَ مِنْهُ الْعَرَقَ حَمَاءً وَخَجَارً . ثُمَّ خَفَضَ حَى لِزَقَ بِالْأَرْضِ فَاسْتُوى. صلى الله عليه وسلم عَلَى ظَهْرِهِ وعَلا . وَلَمَا رَكِبُ الْمُصْطَفِي عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ . أَخَذَ جِبْرِيلُ برِكَا بِهِ وَإِسْرَافِيلُ بِالزَّمَامِ . فَسَارُوا فَبَلَغُوا أَرْضَآ ذَاتَ نَخُلِ فَأَمَرُهُ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ جَبِرِيلٌ وَأَخْبَرُهُ أَنَّ لِلنَّهَا الْمُهَاجَرَةُ وَهِي طيبة ذات النخيل وسار حتى و صل مدين فأمر و حنريل بالنزول . وَالصَّلَاةِ عِنْدَ شَجْرَةِ مُوسَى الْسَكَلِيمِ. ثُمَّ رَكِبَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَكَّلَ التسليم • حَى وَصَلَ كُلُورَ سَينًا حَبِثُ كُلُّمَ مُوسَى مَوْلًا • فَصَلِّي رَكَعَتَين ثُمَّتَ شَكْرًا لِلهِ عَلَى مَا أُولاهُ • ثُمَّ وَصَلَ إِلَى مَحَلَّ مُشْرِف ذِي نُور فَأَمْرَهُ جبريل بالنزول وأخبره أنه بيت لحم حيث ولد عِيسَى الرسول المشمور ومُن صلى الله عليه وسلم في ذلك المسير بقوم يزر عون في يُومٍ ويَخصِدُونَ في يَوْمٍ كُلْمًا حَصَدُوا عَادَ كَمَا كَانَ . فَسَأَلَ صَلَى الله عَلَيه وسَلَم جَنْبُرِيلَ عَنْ ذَلَكَ الشَّأْنِ . فَقَالَ هُو لَاءِ الْجَاهِدُونَ فِي سَدِيلِ اللهِ الْحَقِّ الْمُرْبِينِ . يُضَاعِفُ لَهُمْ إلى سَبْعِ مَا تُهِ ضِعْفٍ وَمَا أَنْفَقُوا مِن خَيْرِ فَهُو يَخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ومَرْ صلى الله عليه وسلم بقوم تُرضخ رُ وُسَهُمْ بالأَ حجارِ . كُلْمَا رُضِخَتْ عَادَتَ كَمَّ كَانَتُ وَلَا يُفَسِّرُ عَنْهُمْ ذَلِكَ الرَّضِخُ وَالتَّكْرَارُ · فَقَالَ لَهُ جِبْرِيل إِنَّهُمْ الَّذِينَ تَتَنَّاقُلُ رُوْسُهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ • فَرُوْسُهُمْ مَرْضُوخَةً

جَهْدِهِ الْأَحْجَارِ مَبَالَغَةً فِي الْعَقُوبَةِ . وَمَرَّ صلى الله عليه وسلم بِقُومٍ على أَقْدَالِهِمْ وَأَذْبَارِهِمْ رَقَاعٌ. يُسْرَحُونَ كَمَا تُسْرَحُ الْإِبْلُ وَالْغُنَّمُ فِي الْقَاعِ . يَا كُلُونَ الطَّرِيعَ وَالزَّقُومَ • وَحجَارَةَ جَهُمُ وَرَضَفَهَا الْيَحْدُومَ . فَقَالَ جَنْرِيلُ هُمُ الَّذِينَ لَا يُؤَدُّونَ صَدَقَاتِ أَمْوَالِهُمْ . ومَا ظَلَّمُهُمُ اللهُ فِي شيء مِن أَحْوَالِهُم . ومَ صلى الله عليه وسلم بقوم إنين أيديهم لحم نَضِيجٌ فِي قَدُورِ . وآخرُ خَبِيثٌ نِي عَلَيْهُمْ ذَلِكَ الخَبِيثُ دُونَ الطّيب يَدُور . فَقَالَ جِبْرِيلُ هَذَا الرَّجَلُ والمَرْأَة مِن أُمَّتِكَ يَتُرُكُ مَالَهُ المُولَى أَحَلَ ، وَيَطلُبُ فِعَلَ الْمُحْرَمِ وَهُوَ الزِّنَى وَيُدَرُكُ طَيْبَ الْمَحَلِّ . ومَن صلى الله عليه وسلم بخشبة على الطريق. لا يمرجها شي؛ إلا مَزْقَنهُ بِالتَّخْرِيقِ. فَقَالَ جِبْرِيلُ هَذَا مَتَلُ أَقُوامٍ مِن أُمَّتِكَ يَقَعُدُونَ عَلَى الطَّرِيقِ فَيَقَطُّعُونَ . تُم تَلا ، وَلا تَقْعُدُوا بِكُلُّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ ، وَمَنَّ صلى الله عليه وسلَّم بِرَجُل يَسْبَحُ فِي نَهْرٍ مِنَ الدَّم ِ وَذَلِكَ السَّابِحُ بِالْحِجَارَةِ يُلْقَمُ . فَقَالَ جِبْرِيلُ هُوَ آكِلُ الرِّبِي . ومَنَّ صلى الله عليه وسلَّم بِرَجُلِ قَدْ جَمَعَ حُزْمَةً حَطِّب لَا يَسْتَطْيعُ خَلَهَا وَهُو عَلَيْهَا يَزِيدُ . فَقَالَ جَبْرِيلُ هَذَا الرَّجَلُ مِن أُمْتِكَ عِندُهُ الْأَمَانَاتُ لَا يَقدرُ عَلَى أَدَامًا وَهُو عَلَيْهَا يَسْتَزِيدُ . وَمَنْ صلى الله عليه وسلَّمَ عَلَى قَوْمٍ تَقْرَضُ أَلْسَغَهُمْ وَشَفَاهُمْ بِمُقَارِيضَ مِنْ حديدٍ. كُلمًا قُرضَت عَادَت كَمَا كَانَت إِلَى خَلْقِ جَدِيدٍ. فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَى الله والفينة يقولون مالا يفعلون فهم في بلا ومحنة.

ومرَّ صلى الله عليه وسلم بقوم أظمارهم بن تحاس بها وجوههم و صدورهم يَخْمِثُونَ. فَقَالَ جِبْرِبِلُ مَوْلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُاونَ لُحُومَ النَّاسِ وَفِي أَعْرَاضِهِمْ يَقَعُونَ وَمَ صلى الله عليه وسلَّمَ عَلَى جُحْرِ صَغِيرِ يَخْرُجُ مِنْهُ تُورْتُ كبير ﴿ فَجُعَلَ الثورُ يُرِيدُ مِن حَيثُ خَرَجَ مَرْجِعًا فَلَا يَسْتَطيعُ ذَلَكَ. ويَرَاهُ مُمْتَنِعًا • فَقَالُ جَبْرِيلُ هذَا الرَّجَلُ مِن أُمْتِكُ يَتَكُلُّمُ بِالْكَلِّمَةِ. العَظيمةِ . ثم يَنْدُمُ وَيَعْجَزُ عَنْ تَلَافِي ثَمْرَاتِهَا الْوَخِيمَةِ . وَبَيْنَا هُوَ صلى الله عليه وسلَّمَ يَسِيرُ إِذْ دَعَاهُ دَاعٍ عَن يَمِنه وَدَاعٍ عَن الْيَسَارِ. ثمَّ دَعَتُهُ الْمَرَأَةُ عَجُوزٌ مُزَيِّنَةً فَا أَجَابَ أَحَدًا مُنهِم بَلُ فِي طَريقِهِ سَارً .. فَسَأَلَ جِنْبِيلَ عَنْ هُوُلَاءِ الدُّعَاةِ فَقَالَ الأُوَّلُ دَاعِي اليَهُودِ. والتاني. دَاعِي النَّصَارَى • وَلُو أَجبتُهُمَا بِجَوَابِ • لَهُوَّدَت أُمَّنُكَ وَتَنْصَرَتَ وتَابَعَت أَهْلَ الكَتَابِ. وَأَمَّا الْمَرْأَةُ الَّدِي دَعَنْكُ بِزِيدُمَا الْفَاخِرَةِ . فَهِيَ الدُّنيَا وَلُو أَجبُهَا لَاخْتَارَتَ أُمَّتُكَ الدُّنيَا عَلَى ٱلآخِرَة • وسَارً صلى الله عليه وسلَّمَ حَتَّى وَصَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَدَخَلَ مِنْ بَابِهِ الْيَمَانِي . وَ مَن لَ عَنِ الدِّبرَ أَقِ وَرَبَطُهُ آخِذًا بِالحَدَّمَةِ الإلْهِيَةِ والسِّرِّ الرِّبّانِي وَصَافِي تحيّة المسجد فما أتم صلاته الكاملة والمسجد نمناي بالأنبياء وَالرُّسَلِ أُولِى الْفَصَالِلِ الشَّامِلَةِ . فَأَذَنَ الْمُؤذَنُ وَأَقَامَ . وَأَنْتَظَرَتَ الأنبياء ،ن هو أبه الإمام. فأخذ جنبريل بيده صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعتين. وهو إيام الأنبياء في المنزلتين. وأثنى كلي

نَبِي وَمُرْسَلِ بِأَطْبَبِ الثَّنَاءِ. فَأَنْنَى عَلَى اللهِ عَلَى آلَدِى أَرْسَلِنِى وَخَمَّا خَصَائِطِهِ وَفَضَائِلِهِ مَا نَالَ بِهِ الْهَنَا. فَقَالَ الْحَدُ فَهُ الَّذِى أَرْسَلِنِى وَخَمَّا لِلْعَالَمِينَ وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا • وَأَنزلَ عَلَى الْقُرْآنَ فِيهِ تِنْيَانُ لِلْعَالَمِينَ وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا • وَأَنزلَ عَلَى الْقُرْآنَ فِيهِ تِنْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ • وَجَعَلَ أُسَّى خَبْرَ أَمَّةً أُخرِجَت للنَّاسِ • وَجَعَلَ أُسِّي وَسَعَلًا . وَجَعَلَ أُسِّي وَسَعَلًا . وَجَعَلَ أُسِّي عَنِي أَلَّا وَلُونَ وَالْآخِرُونَ . وَشَرَحَ لِي صَدْرِي وَصَعَلًا . وَجَعَلَ أُسِّي هُمُ اللهُ وَلُونَ وَالْآخِرُونَ . وَشَرَحَ لِي صَدْرِي وَوَضَعَ عَنَى وَزُدِى وَرَفَعَ لِي ذِكْرِى وَجَعَلَى فَاتِعًا خَاتًا . فلمَّا أَثْنَى صلى الله عليه وسلم عَلَى رَبِّهِ تَعَالَى وَذَكرَ مَا اخْنَصُ وَتَقَرَّدَ بِهِ قَالَ وَذَكرَ مَا اخْنَصُ وَتَقَرَّدَ بِهِ قَالَ إِيرًاهِيمُ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهِذَا فَضَّلَ كُمْ مُثَدِّ :

كَيْفَ تَرْقَى رُقِيّكَ الْأَنْبِياء يَا سَمَاء مَا طَاوَلَهَا سَمَاء مَا طَاوَلَهَا سَمَاء مَا طَاوَلَهَا سَمَاء مَا طَاوُلَهُا سَمَاء مَا وَسَنَاء مَنْكَ دُوهُم وسَنَاء إِنّمَا مَثْلُوا صِعْفَاتِكَ لِلنَّا سِ كَمَا مَثْلُ النَّجُومَ المَاء أَنْهَا مَثْلُوا صِعْفَاتِكَ لِلنَّا سِ كَمَا مَثْلُ النَّجُومَ المَاء أَنْتَ مِصْبَاحُ ثُكِلًّ فَصَلُ فَمَا تَصْدَدُرُ إِلَّا عَنَ صَوْتِكَ الْأَصْوَاء لَكَ ذَاتُ الْعُلُومِ مِن عَلِمُ الْغَيْدِ بِ وَمِنْهَا لِآدَمَ الْأَسْمَاء لَكَ ذَاتُ الْعُلُومِ مِن عَلِمُ الْغَيْد بِ وَمِنْهَا لِآدَمَ الْأَسْمَاء مَا الْمُعَاء مَا مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ

و توالت بشرى الهواتف أن قد ولد المضطنى وحق الهناء وَتَدَاعَى إيوانُ كِسْرَى وَلُولًا آيَةً مِنْكُ مَا تَدَاعَى الْبِنَاء وغدا كُلُّ بَيْتِ نَارِ وَفِيهِ كُرْيَة مِن خُمُودِهَا وَ بَلاهِ وعيون للفرس غارت فهل كأ ن لندائم ما اطفاء وَتَدَلَّتَ زُهْرُ النَّجُومِ إِلَيْهِ فأضاءت بضوما الأرجاء و تراءت قصور قيصر بالشاً م يراها من داره البطحاء و بَدُت فِي رَضَاعِهِ مُعْجِزَاتٌ ليس فيها عَلَى العيون خفاه شق عن قَلْمِهِ وَأَخْرِجَ مِنْهُ مُضْغَةً عِنْدً غَسَلِهِ سُوْدَاهِ أَلْفَ النَّبَكَ وَالْعِبَادَةَ وَٱلْخَلْدِ وَهَ طَفَلًا وَهُكُذَا النَّجَبَاء وَإِذَا حَلْتِ الْهِدَايَةَ قُلْبًا نَشِطَتَ لِلْعِبَادَةِ الْأَعْضَاء بَعَثُ اللهُ عِندُ مَبْعَتِهِ الشَّهِ الشَّهِ الشَّهِ حَرَاساً وَضَاقَ عَنها الْفَضَاءِ. تَطُرُدُ الْجِنَ عَن مَفَاعِدَ للسَّمْ عِلَى كَمَ تَطُرُدُ الذِّ ثَابَ الرَّعَاءِ فَحَت آية الكَانَةِ آيًا تُ من الوَحَى مَا لَهِنَ أَنْهِ حَالًا هد فيه سجية والحياء ورَأَتُهُ خَديجة وكالمثنى والزُّ حَ أَظَلَتُهُ مِنهِمَا أَفِياءً وَأَتَاهَا أَنَ النَّمَامَةُ والسَّر وَأَحَادِيثُ أَنَّ وَعَدَ رَسُولِ اللَّهِ بِالْبَعْثِ حَانَ مِنْهُ الْوَفَاءُ فَدَعَتُهُ إِلَى الزُّواجِ وَمَا أَخْدَدَ مَا يَبَلُغُ الْمُدَى الْأَذْكِالُهُ وأتاهُ في بينها جبرئيل ولذي اللب في الأمور أرتياء

فأماطت عنها الخمار لتدرى أهو الوحى أم هو الإغماد فَاخْتَنِي هِنْدَ كَشْفِهَا الرَّأْسَ جَبْر يُلُ فَمَا عَادَ ۚ أَوْ أُعِيدُ الْفِطَاءِ فَاسْتُبَا نَتْ خَدِيجة أَنَّهُ الْكُنْ إِلَى الَّذِي خَاوَلَتُهُ وَالْكِمِياء فَتُمَازُهُ فِي ذَاتِهِ وَمَعَانِينِ إِنْ السَّاعًا إِنْ عَزَّ مِنْهُ إِجْتِلَاء وَامْلاً السَّمْعُ مِنْ مُحَاسِنَ يُمُلِيكِما عَلَيْكَ الإنشادُ وَالإنشادُ كُلُّ وَصُفِ لَهُ ابْتَدَأْتَ بِهِ اسْنَوْ عَبَ أَخْبَارَ الْفَضَلَ مِنْهُ ابْتِدَاءُ مَا رَسُوى نَحَلْقِهِ النَّسِيمُ وَكَاغَـــيْرُ مُحَيَّاهُ الرَّوْضَةُ الْغَنَّاءُ سيد ضخكُ التبسم والمشسى الهوينا ونومه الإففاء رَحْمَةً كُلَّهُ وَحَزْمٌ وَعَزْمٌ وَوَقَارٌ وَعَيْمَةً وَحَيَاءُ لا يُحلُ الباساء منه عرى العسب ولا تستخفه السراء كَرُمَت نَفْسَهُ فَمَا يَغْطُرُ السُّو ، عَلَى قَلْبِهِ وَلَا الْفَحْشَاءُ عظمت نعمة الإله عليه فاستقلت للزكر العظما. ويسع العالمين علمًا وحِلمًا فهو بحر لم تعديد الأعباء خفيت عندُ الفضائلُ وَانجا بت به عن مُقولنا الأهوا. أمَع الصَّبْح لِلنَّجُوم يَحَلُّ أَمْ مَعَ الشَّمْس لِلظَّلام بَقًا. مُعْجِزُ الْقُولِ وَالْفِعَالِ كَرِيمُ السَّخِلْقِ وَٱلْخِلْقِ مُقْسِطٌ مِعْطَاءُ كُلُّ فَصَلِّ فِي الْعَاكِينَ فَمِن فَصَـل النَّهِ السَّعَارَ أَ الْفُصَلا. لَيْنَهُ خَصِي بِرُوْيَةِ وَجَهِ زَالَ عَن كُلُّ مَن رَآهُ الشَّقَاءُ

مسنير يُلتَق الكَتِيبَة بُسًا مَا إِذَا أَسْهُمَ الوَجُوهُ اللَّهَاء فَإِذَا شَمْتَ بِشْرَهُ وَنَدَاهُ أَذَهَلَنْكُ الْأَنُوارُ وَالْآنُواهُ أو بتقبيل راحةٍ كان للسه وبالله أخذها والعطاه تَشْقَى بَأْسُهَا الْمُلُوكُ وَتَعْظَى وَبِالغِنَى مِنْ نُوالِماً الْفُقْرَادِ دَرْتِ الشَّاةُ حِينَ مَرْتُ عَلَيْهَا فَلَهَا مُرْوَةً جِماً وَنَمَاهِ نَبُعَ الماءُ أَنْمُرَ النَّخُلُ فِي عَا مِم بِهَا سَبْحَت بهَا الحصباه أو بلثم التراب مِن قدّم لا نت حياة من مشيها الصفواء حظى المسجد المرام بمشا ها ولم ينس حظه إيلياء و أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مِن العَطَشِ أَمْرٌ شديدٌ خَاءَهُ جبريلٌ بالناء مِن خَمْرِ وَ إِنَاءِ مِن لَبِنِ فَاخْتَارَ اللَّهِ الْحَيْدَ . فَقَالَ لَهُ جِهْرِيلُ أَصَبْتَ الْفِطْرَة أَنَّى بِاخْتِيَارِكَ اللَّبَنَ . وَكُو اخْتَرْتَ الْجُرَ لَغُو َتَ أَمْنُكُ مِن بَعْدُكُ عَنِ السَّنِ • ثُمَّ أَخَذَ جِبرِيلُ بِيدِهِ صلى الله عليه وسلم فَانطلقَ بِهِ إِلَى الصَّخرَةِ فَصَعَدَ عَلَيْهَا وَإِذَا بِالمِعْرَاجِ وَهُو َ مِنْ تَجِنَةِ الْفِرْدُوسِ مُوضُوعٌ لَدُيهاً . مَرَاقِيهِ مِن فِضَةٍ وَذَهَبٍ مَنْضَد بِاللَّوْلَةِ عَن يَمَينِهِ ويَسارِهِ الْمَلَائِكُ فَتَ وَدَ عَلَيْهِ الْمُصْطَفِي وَ جِبرِيلُ وَسَلَمَ كَا فِيهِ أَحْسَنَ الْمُسَالِكِ. حَتَى انتَهَ البَابِ سَمَاءِ

الله نيا مِن ذَلكُ المِعراجِ • فاستفتح جيبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل

رَ مَن مَدَّكُ قَالَ مُحَمَّدُ صَاحِبُ التَّاجِ. قِيلَ أُو قَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَم قِيلَ

ورحب إلى أنفلا وحياد الله من أخ ومن خليفة و نعم المجيء جاء. ففتح الباب

فَدُخُلَا وَوَجًا فَلَمَّا خَلْصًا إِذَا بِآدُم عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى هَيْمَتِهِ الأصليَّةِ. يَوْمَ خَلَقَهُ رَبِ البِرِيْدِ عَن يَمينِهِ أَشْخَاصٌ كَرَامٌ وعَن يَسَارِهِ أَسُودةٌ لِنَّامْ . فَإِذَا نَظُرُ إِلَى جَانِبِ الْيَمِينِ سُرَّ وَانْشَرَحَ . وَإِذَا نَظُرَ إِلَى جَانِب الشَّمَالِ بَـكَى وَعَلَاهُ النَّرَحُ. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم • فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَحَلَهُ وَكُرَّم . وقَالَ مَرْحَبًا بِالابنِ الصَّالِحِ وَالذِّيِّ الصَّالِحِ فَقَالَ يًا جبريل من هذا قال أبوك آدم وهذه الأسودة نسيم بغيه فأهل الجنة مِنهُم أَهُلُ الْيَمِينِ . وأَهُلُ الشَّهَالِ مِنهُم أَهُلُ الْعَذَابِ الْمُهِينِ . ثم صَعِدًا إلى السّماء النّانِيةِ • ف كان كما تقدّم مِن المقالة الماضية. فوجدا فيها عيسى الن مريم والن خالةِ أمَّهِ يحيى بن زكريًا • يُشبِهُ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ شَعَرًا و أو بًا نقياً. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمًا. فردًا عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقَالَا مُرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنِّي الصَّالِحِ وَدَعُوا لَهُ بِخَيْرِ كَلاَهُما . دُمَّ صَعِدًا إلى السّماء الثَّالِقَةِ فَاسْتَفْتَحَ جَبْرِيلُ فَقِيلَ لَهُ مِثْلُ قُولِ الْأُولِ وَذَلِكَ لِاظْهَارِ السكرامة والتبجيل • فإذا هو بيوسف معه مِن قومِهِ نفر . فسلم عليه فرد السَّلَامَ عَلَى سَيِّدِ الْبَشْرِ. وقَالَ مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِيحِ والنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَدَعَا لَهُ بخير. وإذا بهِ قَدْ فَضَّلَ بِالْحُسْنِ عَلَى الْغَيْرِ. فَعَالَ مَنْ هَذَا يَاجِبْرِيلَ قَالَ هَذَا أَخُوكَ المُسَرِّوب يُوسفُ بن يَعقوب. ثم صعِدًا إلى السهاء الوَّالِعَةِ. وَأَنواعُ التَّجَلَّيَاتِ الإلهية مُدَّمًّا بِعَهُ وَأَسْتَفْتُ جَبِرِيلَ بَابِهَا وَكَانَ فِيهَامِنَ الْمَلا يُكَةِمَعَ جَبِريلَ مَاكان ون سؤالها و جواجاً . في ذ هو صلى الله عليه وسلم إدريس. قد رقعه الله

مَكَاناً عَليًا وَهُو مِن أَيِسَ مِنهُ إِبليسَ فَسَلّمَ عَلَيْهِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ . ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِيحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَدَعَا لَهُ بِالْخَيْرِ وَالْإِكْرَامِ . ثَمَّ صَعِدًا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَة فَاسْتَفْتَحَ جبريلُ البابُ وَجرَى كَمَا تَقَدُّمُ مِنْ سُؤَالِ وَجَوَابِ. فَإِذَا هُوَ بَهُرُونَ وَحَوْلُهُ قُومٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . وَهُو يَقُصُ عَلَيْهِم بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ . فَسُلُّمَ عَلَيْهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَرَدٌ عَلَيْهِ السَّلَامَ وقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ والنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَدَعَا لَهُ بِخَيْرِ وَإِكْرَامٍ . فَسَأَلَ عَنْهُ جبريل. فقال هذا أخوك هرون المحبّب في بني إسرائيل. ثم صَعِدًا إلى السَّماء السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ وَسُئِلَ وَأَجِيبَ مِمَا يَدُلُ عَلَى كَرِيم مَقَام المُصْطَنَى . وَمَنْزِلِهِ الرَّحِيبِ • فَإِذًا هُو بَمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ المُقَرَّبِ مِنَ الرّب بالتّكليم. فسلم عَلَيْهِ الدُصْعَلَى فَرد مُوسَى عليهِ أكل النّسليم. وَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ والنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَدَعَا لَهُ بِالْخَيْرِ وَالنَّكَرِيمِ فَلَمَّا جَاوِزُهُ الْمُعْطَلَقِ بَكَى وَسَبَبُ بُكَاتِهِ مَا فَاتَ أَمَّتُهُ مِنَ الْفَصْلِ الّذِي لِأُمَّةِ هَذَا النّبِي الْكُريمِ • ثمَّ صَعِدَ إِلَى السّماءِ السّابِعَةِ فَاسْتَفْتَنَعَ البَابَ • فكانَ كَمَا مُعَنَى مِنَ السُّوالِ والتَّحِيَّةِ وَالْخَطَابِ • فَاذَا إِبرَاهِيمُ الخليل جالس عند باب الجنة مسند ظهره إلى البيت المعمور فسلم عليه المصطفى فرد إبراهم عليه السَّلام وقال مرحبًا بالإبن الصَّالح وَالنَّذِي الصَّالِحِ وَزَادَ مُبَالِغًا فِي الْإِكْرَامِ . بِأَنْ أَمَرَهُ أَنْ يَأْمُ أَسْمَهُ

بِالْإِكْمَارِ مِن غِرَاسِ الْجَنَّةِ. وَأَنْ تَخْبِرَهُمْ بِأَنْ تُرْبَتُهَا طَيِّبَةً وَمِيَاهُهَا عَذَبَهُ فَصْلًا مِنَ اللَّهِ وَمِنَّةً . وَأَنْ غَرَاسُهَا سَبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ ۚ أَكُبُرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلَى الْعَظْمِ . وَعِندُهُ قُومٌ بِيضُ الوَجُوهِ أَمْثَالُ القَرَاطِيسِ مُجُلُوسٌ وَقُومٌ فِي ٱلْوَارِمُم شَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَغْتَسَلُوا فِيهِ نَخُرَجُوا وَقَدْ زَالَ عَنْهُمُ الْبُؤْسُ . فَقَالَ جَبْرِيلُ أَمَّا بِيضَ الوَجُوهِ. فَقُومٌ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانِهِم بِظَلْمٍ. وَأَمَّا هَوْلاً و فَقُومٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّنًا تَابُوا فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَكَانَ لَهِمُ الْغُمُ . ثُمَّ أَنْتُهِى بِهِ صَلَى الله عليه وسلمَ جِبْرِيلُ إِلَى سِدْرَةِ المنتهى. فَإِذَا نَبِقَهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَوَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفَيَلَةِ فِي صفتها. لا يستطيع أحد من حسنها أن ينعنها وفيها فراش من ذهب وَفِي أَصْلَهَا أَنْهَارٌ أَرْبَعَة طَاهِرَانِ وَبَاطِنَانِ كُلُّ مِنْهَا مِنَ الْجَنْةِ أَنْسَكُب . الباطنان سيخونُ وَجَيْحُونُ . والظَّاهِرَانِ الفرَاتُ وَالنَّيلُ . هَكُذَا بَينها لِلْمُصْطَفَى جِسْرِيلٌ. ثمّ مَرّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الكُوثُو. وَرَأَى عَلَى حَافَتُهِ قِبَابَ الدُّرِّ المُجَوِّفِ وَطِينَهُ الْمِمْكُ الْأَذَفَرَ . وَدَخَلَ الْجُنَّةُ فَإِذَا فِيهَا مَا لَا عَيْنُ رَأْتَ وَلَا أَذُنْ سَمِعَتَ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشْرٍ وَرَأَى مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهَا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيةً عَشْرَ . فَسَأَلَ إِجْرِيلَ فَقَالَ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَصَادِفَ ذَا الْحَاجَةِ وَغَيْرُهُ وَلَا يَقْتَرُضُ إِلَّا الْمُحْتَاجُ مِنَ الْبَشَرِ • وَعُرِضَتَ عَلَيْهِ النَّارُ وَمَا فِيهَا مِنْ

غضب اجبَّارِ • فاذًا قوم يَأْكُلُونَ الجيفَ مِنْ غير البَّاسِ • قالَ حبريل هؤلاء الذبن يَأْ كُون كُون كُومُ النَّاسِ. ورَأَى صلى الله عليه وسلم خَازِنَ النَّارِ مَالِكًا • فَسَلَّم عَلَيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ عَلَيهِ السَّلَامَ وَلَمْ يَرَهُ صَاحِكًا ۚ ثُمَّ تُعرِجَ بِهِ صلى اللهـ عليه وسلم إلى أعلى مَقَامٍ. وَتَأْخُرَ عَنْهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ كَيْفَ تَتَأْخُرُ عِنِي يَاجِبْرِيلُ فَقَالَ وَمَامِنَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ . وَخَرَقَ الْحَجْبُ والْاسْتَارَ . وَظَهْر لمستوى سَمِعَ فِيهِ صَرِيفَ الأقلام بأقضيةِ الأقدارِ. وَرَأَى صلى الله عليه وسلم رَبُّه بِعَينِ بَصَرِهِ عَلَى الْقُولِ الْأَصَحَ الْمُختَارِ . فَقُرَّ عِنْدَ ذَلِكَ سَاجِدًا لرَّ بهِ القَهَارِ • وَصَارَ صَلَى الله عليه وسلم بمقام قَابَ قُوسَين . وَقُرَّ بَهُ رَبُّهُ قراً معنويًا بلا ريبة ولا مين . قال صلى الله عليه وسلم فبقيت متحيرًا لَا أَعْرِفُ مَا أَقُولُ وَلَا مَا أَفْعَلَ . إذ وقعت عَلَى شَفْسِي قَطْرَة أَبْرُدُ مِنَ التالج وأُصَيبُ مِنَ المسلكِ وأحلى مِن العسلِ. فصرت بذلك أعلم الأنبياء والمرساين ، وور ثت بذلك علم الأولين والآخرين • فجرى على لِسانى التَّخِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الطَّايِبَاتُ لِلهِ فَأَ جَبْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْمًا النَّى ورَحْمَةً الله وبركاته فقلت السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالِحين فقالت اللا ثكة نشهد أَنْ لا إِلهَ إِلا لِهَهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَكُمَّهُ رَبَّهُ سُهُ حَالَهُ وَتَعَالَى عَنْدَ ذَلكَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَمَالَ لَبَيْكَ يَارَبُ قَالَ سَلَ قَالَ إِنْكَ اتَّخَذْتَ إِبْرَاهِيم خلِيلاً وكلَّهُتَ مُوسى تَسْكَلِّيماً وأَلنتَ الْحُدِيدُ لِدَاوِدَ وَسَخَرتَ لَهُ الْجِبَالَ وَسَخَرْتَ الرِّيَاحَ

السانيمان وأعطيته ملكا عظيماً. وعليت عيسى النوراة والإنجيل. وجعلته يْبِي الْأَكْمَةُ وَالْأَبْرَصَ وَ بَحْنِي الْمُوتِي بِإِذْنِكَ وَأَعَذَتُهُ وَأَمَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَدَكُنْ لَهُ عَلَيْهِمَا سَعِيلٌ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى قَدِ النَّخَذُ تَكَ حَبِيبًاوَأَ رُسَلْتُكُ للبِّنَاسِ كَافَهُ فِشِيرًا وَنَذِيرًا . وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْتُ عَنْكُ وِزْرِكُ وَرَفَعْتُ اَكَ ذِكَرَكَ لَا أَذَكَرُ إِلَّاذَكِرْتَ مَعِي وَجَعَلْتُ أُمَّنَكَ خير أُمَّةٍ أُخرِجَت للنَّاسِ وَجَعَلْتُ أُمَّتُكُ أُمَّةً وسَطًا وَجَعَلْتُ أُمَّتُكُ هُمُ الْأُولُونَ والآخِرُونَ و جعلت مِن أُمَّتكَ أَقُو امَّا أَنَا جِيلُهُم فِي صُدُورِهِمْ وَأَعطيتُكَ سَبِعًا من المَثَانِي لَمْ أَعْطِهَا نَدِيًّا فَبْلَكَ. وأعطَيْتُكَ خُواتِهم سُورَةِ البَقْرَةِ مِن كُنْزِ بَحْتَ عَرْشِي لَمْ أعطها نبساق لك وأعطيتك الكوس وأعطينك تمانية أسهم الإسلام والهجرة والجياد والصّلاة والصّدقة وصوم رَمَضان والأمر بالمعروف والنبي عن المُنكر. وَإِلَى يَومَ خَلَقْتُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعلى أُمْذِكَ خمسين صلاة فقم بها أنت وأمنك . ثم لما إنصرف على وأى على موسى و نعم الصَّاحِبُ لِذِي الْأُمَّةِ كَانَ • فَسَأَلَهُ مَا فَرضَ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ فَقَالَ خمسين صلاة في كل يوم وليلة على عر الزمان قال ارجع إلى ربك فأستله النَّحْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَطِيقُ ذَلِكَ فَإِنَّى قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَبَلُوتُ بيني إسرائيل وعَالَجتهم على أقل من هذًا فضعفوا عن تلك المسالك وَأُمَيْكَ أَضِعَفُ أَبْدَانًا وَقُلُوبًا وَأَسْمَاعًا . فَالْتَفْتَ صَلَّى الله عليه وسلم إلى جبريل يستشيره فأشار إليه جبريل أن نعم إن شفت فرجع إسراعًا.

حَتَّى انتَهِى إِلَى السِّدْرَةِ وَخُرْ سَاجِدًا. وَسَأَلَ مِنْ رَبِّهِ تَعَالَى النَّخْفِيفَ عَنْ أُمِّيِّهِ وَذَكَرَ مِنْ صَعْفِهِم مَا بَلَا . فَوَضَعَ اللهُ تَعَالَى خَمْسًا مِنَ الصَّلُواتِ . فَعَادَ إِلَى مُوسَى فَأَخَبَرَ ﴾ بِجَزِيلِ الصَّلاتِ. فَقَالَ لَهُ ارْجِع فَسَلِ اللهَ النَّخْفِيفَ فَما زَالَ صلى الله عليه وسلم مُرَرَدًا بَيْنَ مُوسى وَمُوقِفِ الْمِنَاجَاةِ لِلْبِرِ " اللَّطِيف. حَتَى قَالَ لَهُ هُن خَمْسُ صَاوَاتِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةً لِـكُلَّ صَلاَّةٍ عَشْرٌ فَتِنْكَ خَمْسُونَ صَلاّةً لا يُبَدُّلُ الْقُولُ لَدَى ّ وَلا يُنْسَخُ كِتَا بِي وَمَنْ هُمَّ بحَسْنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتِبَتَ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلُهَا كُتبَت لَهُ عَشْرًا. وَمَن هُمّ إِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تَكْتَبْ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلْهَا كُتبَت سَيِّئَةً وَاحِدَةً فَنزل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَى انتهى إلى مُوسى فَأَخبرُ وِذَلِكَ فَقَالَ ارْجع إلى رَبَكَ وَسُلُهُ التَّخْفِيفُ فَقَالَ رَاجَعْتُ رَبِّى حَى استَحْيَيْتُ مِنْهُ ولكِنْ أَرْضَى وأسلم فنادى مناد سمعة النبي عليه أفضل الصَّلاةِ والنسليم أن قدأ مضيت فريضي و خففت عن عبادي فأمره بالهبوط على اسم الله تعالى موسى الدَّكَايِم ثُمَّ انْحَدُرُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِجَبْرِيلَ مَالِي كُمْ آتِ أَهْلَ سَمَاءِ إلا رَحْبُوا بِي وَضَحَكُوا إلى غَير وَاحِدٍ سَلَّتَ عَلَيهِ فَرَدْ عَلَى السَّلَامَ وَرَحْبَ بِي وَلَمْ يَضْحَكُ وَدَعَالِي فَقَالَ ذَلِكَ مَالِكَ خَازِنَ النَّارِ لَمْ يَضْحَكَ مُنذً تخطق وَلُو صَحِكَ لِا حَدِ لَضَحِكَ لَكَ يَاسَيَّدَ الْأَنَامِ . قَلْمًا نَوْلَ شَلَّى اللهُ عليه وسلم إلى السَّماء الدُّنيا نظر إلى أسفل مِنه فإذاهُو برهَج ودُخان وأصوات فقال مَاهَذَا يَاجِبْرِيلُ فَقَالَ هَذِهِ الشَّيَاطِينُ يَحُومُونَ عَلَى أَغَيْنِ بَنِي آدَمَ

لتَالَا يَتَفَكُّرُوا في مَلَكُوت السَّمُوات نُمَّ رَكِبَ صلى الله عليه وسلم مُنصَرِفًا من سَفَر الإِسْرَاءِ فَلَ بَعِيْرِ لِقَرَيْشِ فِي مَـكَانِ. مِنْهَا جَمَلُ عَلَيْهِ عِرَارَتَانِ. فَلَمَّا حَاذَى النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الله الله عيله وسلم بعير قَدْ أَصْلُوا بعيرًا لَهُم قَدْ جَمَعَهُم عَلَيهِ فَلاَنْ. فَسَلَّم عَلَيْهِم الدُصطَني فَمَرَفُوا صَوَتَ سَيْدِ بَنِي عَدْنَانَ . ثُمَّ أَنَّي أَصِحَابَهُ قَبْلَ الصَّبْعِرِ بِسَكَةَ فَعَلَمَ أَنَّ النَّاسَ تَكَذَّبُهُ فَقَعَدَ حَزِينًا . فَمَرَّ بِهِ عَذُو اللَّهِ أَبُو جَهْلِ الّذي كَانَ لِا هَلَ الْاسْلَامِ عَدُوا مُبِينًا . فَعَاء حَى جَلَسَ إِلَيهِ فَقَالَ هَلَ الّذِي كَانَ لِا هَلَ كَانَ مِن شَيْءَ كَالسَّا خِرِ. قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَاهُو قَالَ أَسْرِي بِي اللَّيْلَةَ قَالَ إِلَى أَيْنَ قَالَ إلى بيت المقدس وهُو المسجد الطاهر. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا قَالَ نَعِمْ فَلَمْ بَرَ أَنْ يُبَادِرَهُ بِالتَّكَذِيبِ . مَخَافَهُ أَنْ يَجْحَدُهُ إِنْ دَعَا قُومَهُ لهذا النبأ العجيب. قال أرأيت إن دعوت إليك الأقوام أتحدّ أبهم بهذا السكلام قال نعم فدعاهم فاجتمعوا . قُدُّ نهم بِما قال لا بي جهل فكذبوه عند ذلك وشنعوا. وقال المطعم بن عدى كلامًا في غاية الكلاحة. وَ سَايَةِ الْخُشُونَةِ وَالْقَبَاحَةِ . ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَضِرِبُ أَكْبَادَ الْأَبِلِ إِلَى بَيْتِ المقدس مصعدًا شهرًا ومنحدرًا شهرًا، تزعم أنك أتيته في ليلة واللات و العزى لا أُصَدِّقكَ فِيمَا قَلْمَهُ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ الصَّدِّيقُ رَضِي اللهُ عَنْهُ الدطوم بنسما قلت لابن أخيك جبهته وكذبته أنا أشهد أنه صادق فَقَالُوا يَانِحُهُ دُ صِفْ لَنَا بَيْتَ الْمُقْدِسِ كَيْفَ بِنَاؤُهُ وَكَيْفَ هَيْنَتُهُ وَكَيْفَ

قريه مِنَ الْجَبَلِ. وَكَانَ فِي الْقُومِ مَنْ ذَهُبَ إِلَيْهِ فَذَهُبَ يَذَبَتُ لَهُمْ ذَلِكَ وَيَذَكُّرُ تِلْكَ الْمَسَالِكَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّعْت فَكُرِبَ كُرْبًا مَا كُرِبَ مِثْلُهُ فِجَىءَ بِالْمُسْجِدِ وَوُرْضِعَ دُونَ دَارِ عَقِيلِ أَوْ عِمَالِ فَقَالُوا كُمْ أَبُوابُهُ وَكُمْ يَكُن عَدَهَا لَجُعَلَ يَنظُرُ إِلَيْهَا و يعدُّهَا بَابًا بَابًا تَفْصِيلًا بِغَيْرِ إِجْمَالٍ. وَأَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ صَدَقت صَدَقت أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ الْقَوْمُ أَمَّا النَّعْت فُو اللهِ لَدَد أَصَابَ ثُمَّ قَالُوا لِأَ بِي بَكُر تَصَدَّقه أَنْهُ ذَهَبَ إِلَى بَيْتِ المُقْدِسِ وَجَاء قَبْلَ الصَّبْحِ قَالَ نَعَمْ إِنَّى لَا صَدَّقَهُ فِيماً هُو أَبْعَدُ مِن ذَلِكَ فِي غَدُورَةٍ أُو رُوْخَةٍ فَبِذَلِكَ سَمَّى أَبَا بَكُرِ الصَّدِّيقَ ثُمَّ سَأَلُوهُ صلى الله عليه وسلَّمَ عَنِ الْعِيرِ فَأَخْبَرُهُمْ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ عَلَى بَنِي فَلَانِ بِالرَّوْحَاءِ قَدْ أَضَلُوا نَاقَةً لَهُمْ فانطلة وا في الطلب فانتهى إلى رحالهم وكم يكن بها أنيس ووجد ماء في قَدَح فَشُرِب مِنْهُ كَمَا طَلَب مَنْهُ كَا عَيْنَهُ فِيهَا جَمَلُ عَلَيْهِ غِرَارْتَانِ غِرَارَةً سُودًا؛ وَأُخْرَى بَيْضَاءُ بَيِّنَةً فَلَمَّا حَاذَى الْـبُرَاقُ الْعِيرَ . نَفُرَ وَانْكُمْرَ ذَلَكُ الْبَعِيرُ . ثُمُّ انْتَهِى إِلَى هِير بيني فلان في التنعيم . يَقدُمُهُمْ جَمَلُ أُورَقَ عَلَيْهِ مَسْحٌ أُسُودٌ كَاللَّيل الْبَهِيمِ • وَغِرَارَتَانِ سَوْدَاوَانِ وَهَا هِيَ ذِي تَطْلُعُ عَلَيْكُمْ مِنَ الثَّنْيَةِ . وَسَأَ لُوهُ عَنْ تَجِيتُهَا فَعَيْنَ لِذَلِكَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِمَا أَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ العُلُومِ الْغَيْدِيَّةِ . فَكَادَت تَغَرُبُ شَمْسُ ذَلكَ الْيُومِ فَزِيدً لَهُ فِي النّهَارِ

وَحُدِسَتِ الشَّمْسُ فَظَهَرَ أَمْرُ الْعِيرِ وَبَانَ. وَسَأَ لُوهُمْ فَأْخَبَرُوهُمْ بِمَا أَخْبَرُ بِهِ سَيِّدُ بَنِي عَدْنَانَ وَرَمُوهُ عِنْدَ ذَلِكَ بِالسِّخْرِ وَالْبُهْتَانِ . وَخَبْرَ بِهِ سَيِّدُ بَنِي عَدْنَانَ وَرَمُوهُ عِنْدَ ذَلِكَ بِالسِّخْرِ وَالْبُهْتَانِ . فَأَ نَوْلَ اللّهُ تَعَالَى و ومَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الّهِ فِي أَرْيَنَاكَ إِلّا فِنْنَةً لِلنَّاسِ \* وَحَسْبُكَ بِهَذَا الْبَيَانِ

الله الله

فَطَوَى الْأَرْضَ سَاثِرًا وَالسَّمُوا تَ الْمُلَى فَوْقَهَا لَهُ إِسْرَاهُ فَصِفِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ الْمُخْتِ الرَّفِيهَا عَلَى الْبُرَاقِ اسْتُواهُ وَمَرَقَى بِهِ إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ وَيَلْكَ السِّيَادَةُ الْقَعْسَاءُ وَرَاهُ وَرَاهُ وَمَنَا مَا وَرَاءهُنَّ وَرَاهُ وَرَاهُ وَرَاهُ وَرَاهُ وَرَاهُ وَرَاهُ وَمَا يَسْفُطُ الْأَمَانِيُ حَسْراً دُوجَهَا مَا وَرَاءهُنَّ وَرَاهُ وَرَاهُ وَرَاهُ وَتَلَقَى مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ مُكَرًا إِذْ أَتَنَهُ مِنْ رَبِّهِ النَّغَاءُ مَا وَكَاءِهُنَّ وَرَاهُ وَرَاهُ وَكَانِ الْعَمَاتُ مَنْ وَلَهُ مَا اللَّيْولِ الْغَمَاءُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ رَبِّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَيْسَ يُعْهَلُ فَذَ أُلْكِهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي الْمُقَادُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

فبما رَحمةٍ مِن اللهِ لانت صخرة مِن إِنَاءِهُمْ صَمَّاءً وَ يَحُ قُومٍ جَفُوا نَبِيًّا بِأَرْضِ أَلِفَتُهُ صِبَابُهَا وَالطّبَاءُ وسلوه وحن جذع إليه و قلوه و ده الغرباء أخرجوه منها وآواه غار و حمته حمامة ورقاء وكفنه بنسجها عنكبوت مَا كَفَتُهُ الْحُمَامَةُ الْحُصَدَاءُ ه ومِن شدة الظهور الخفا. وَاخْتُنَى مِنْهُمْ عَلَى قُرْبِ مَرْآ و نحا المصطنى المدينة وأشتا قت إليه من مكة الأنعاء و تعنت بمدحه الجن حتى أطرب الإنس منه ذاك الغناء وَاقْتَفَى إِثْرَهُ سُرَاقَةً وَاسْتَمْ \_ وَتَهُ فِى الْأَرْضِ صَافِنْ جَرْدَا. ثم ناداه بعد ما يمه الخسسف وقد ينجد الغريق الندا. واستجابت له بنصر و فتح بعد ذاك الخضراء والغبراء وَإِذَا مَا تَلَا كِتَابًا مِنَ اللَّهِ تَلَتُهُ كَتِيبَةً خَضَرًا اللَّهِ تَلَتُهُ كَتِيبَةً خَضَرًا ا و توالت لِلْصُطَفَى الآيَةُ الْكَبْ رَى عَلَيْهِمْ وَالْغَارَةُ الشَّغُواءُ وكفاء المستهدرين وكم سا عَ نَدِيًا مِن قومهِ استهزاء لا تخل جانب النبي مضامًا حان مسته منهم الأسواء كُمْ يَادٍ عَن نَدِيِّهِ كَفْهَا اللَّهِ لَهُ وَفِي الْقَوْمِ كُثْرَة وَاجْرًا. عَجْباً لِلْـكُفّارِ زَادُوا صَلَالًا بِالّذِي فِيهِ لِلْعَقُولِ أَهْـدَانِهِ عَجْباً لِلْعَقُولِ أَهْـدَانِه أُولَمْ يَكْفِهِمْ مِنَ الله ذِكْرٌ فِيهِ للنَّاسِ رَحْمَةً وَشِفَاءُ أَعْجَزَ الْانْسَ آيَةً مِنْهُ وَالْجِانَ فَهَلا يَأْنِي بِهَا الْبُلْغَاءُ

كُلُّ يَوْمِ تَهْدِى عَلَى سَامِعِيهِ مُعْجِزَاتٍ مِنَ لَفَظْهِ القَرَّاءُ تَنْحَلَّى بِهِ الْمُسَامِعُ وَالْأَفْ بِهِ الْمُسَامِعُ وَالْأَفْ بِهِ الْمُسَامِعُ وَالْمُلُولَا كُمْ أَبَانَ أَيَاتُهُ مِنْ عُلُومٍ عَنْ حُرُوفَ أَبَانَ عَنْهَا الْهِجَاءُ فَأَطَالُوا فِيهِ التَّرَدُّدَ وَالرَّبِبِ فَقَالُوا سِنْحُرُ وَقَالُوا افْتِرَاءُ و إذا البينات لم تنن شيقًا فالتماس الهدى بين عناه وَإِذَا ضَلَّتِ الْمُقُولُ عَلَى عِلْ عِلْ عِلْ عَلَى عِلْ النَّصَحَالَ وَاذَا صَلَّتِ النَّصَحَالَ فاذًا اللَّقُ جاءً زَالَ المِرَاءُ ورأينا آياته فاهتدينا رَبِّ إِنَّ الْهُدَى هُدَاكَ وَآيًا أَنَّ الْهُدَى بِهَا مَنْ تَشَاءٌ حَمدَ السُدْلِجُونِ حُسنَ سُرَاهُم وَكَني مَن تَخَلَّفُ الْأَبْطَاءُ عَهِ وَاسْتَأْثَرَتَ بِهَا الْأَقُويَاءُ صاح لا تأس إن ضعفت عن الطا إِنْ للهِ رَحْمَةً وأَحَقُ السِّناسِ مِنْهُ بِالرِّحَةِ الصَّعَةِ الصَّعَةَاد فَابْقَ فِي الْعَرْجِ عِنْدَمُنْقَلَبِ الذُّو دِ فَفِي الْعَوْدِ تَسْبِقُ الْعَرْجَاءُ لا تَقُلُ حَاسِدًا لِغَيْرِكَ هذَا أَنْمَرَت نَخَلَهُ وَنَخَلَى عَفَا، } وَاثْتَ بَالْمُسْتَطَاعِ مِنْ عَمَلِ الْدِرِ قَقَد يُسْقِطُ النَّمَارَ الْآتَاءُ وَ بِحُبِّ النَّهِ مَ فَابِغ رَضَى اللَّهِ لِهِ فَفِي رُجِّهِ الرَّضَا وَالْحَبَّاءُ كَيْفَ يَصْدَى بِالذَّنْبِ قُلْبُ مُحِبّ وَلَهُ ذِكْرُكَ الجَمِيلُ جَلاً. لَمْ نَخْفُ بَعْدَكَ الصَّلَالَ وَفِينَا وَارْثُو نُورِ \*هَذَيْكَ الْعُلَالَ وَفِينَا وَارْثُو نُورِ \*هَذَيْكَ الْعُلَالَ حَازَهَا مِن نُواللَّكَ الْأُولِياً. والكرامات منهم معجزات إِنَّ مِنْ مُعْجِزَاتِكَ الْعَجْزَ عَنُ وَصَـَفْكَ إِذَ لَا يَحُدُّهُ الْإِحْسَاءُ

فسال عبيت تدري من ند به و تبني به الك الباواد مَا أَقَ هِ الصَّارَةُ مِن عَبَدَ اللَّهِ عَبَدَ اللَّهِ عَبَدَ اللَّهِ عَبَدَ اللَّهُ الل اللَّهِ إِنْ قِدْ حَضَرَ ذَا هَذَا الْمُجَلِّسَ الْأَنِيسَ. وَاجْتَمَعْنَا لَلْمُنَاءِ عَلَى نبيرات ذي لقدر النفيس. بذكر مَا أَنلته تِلكَ اللَّهُ الشريفة مِن الكرامة. وَمَا مَذَ حَدَةً فِيهَ مِنَ الْقُرْبِ الْمُعَنُونَ وَالرَّوْيَةِ لَكَ بِالْعَيْنِ الشَّحْدِيَّةِ حَتى بَلَمْ سُولُهُ وَمُرَامَهُ • فَنَحَمَدُكُ اللَّهِمَ عَلَى مَا أَنْقَدْ تَنَا بِهِ مِنَ الصَّلَالَةِ و أَلَّمُمَتَنَا النصابيق بالحق الذي قَالَه و زَسْاً لك أَن تُوالِي عَلَيْهِ أَفْضَلَ صَلُواتِكَ. و تُوجّه إَلَيْهِ أَكُلُ آنبِلِهِ مَا يَكُ وَنَوَسُلُ إِلَيْكَ بِلُوامِعِ أَنُوارِهِ وَجَوَامِعِ أَسْرَارِهِ. أن ترسِل على موات قُلُو بِنَا وَابِلَ الفَضْلُ وَالإِحْسَانِ. وَتَجَلَّلَ سَوْءَاتِ عُهُو بِنَا بالعفو والغفران وتجعلنا عن فاز بتقواك. وأغنيته بفضلك عمن سواك رَ تُو فَقَنَا لِلْقَيَامَ عَلَى قَدَم ٱلِاسْتِدَامَةِ. وَتَبَلُّغَ كَلاَّ مِنَّا مِنْ فَضَلِكَ أَنُواعَ الْهُ اللَّهُ أَعْنِقُ رِقَابَنَا مِنَ النَّارِ • فِي هَذَا الْيَوْمِ الشَّرِيفِ الْبَارِ . وَعُمَّ جَمْدَنَا هَذَا بِالْفَصْلُ وَالْإِحْسَانَ. وَهَبْ مُقَصِّرَنَا لِمَا مِلْنَا يَاذَا الْجُودِ وَالْامْنَنَانِ. وَلَا تَصْرُفَا عَنَ تَجُلِسِنَا هَذَا إِلَّا وَقَدْ تَكَفَّلْتَ لَنَا بِالْطَلُوبِ. وَأَلْلَتَنَا أَسَى المقاصد أموت على الإسلام ورضاك وعنر الذنوب. وصل اللهم على سَيِّدنا مُحَدّد عَدْد ما ذ كُرك وذكره الذاكرون. و تَعْفَل عَن ذِكرك وذكرهِ الفافلون وعلى جميع الآل والأصحاب والتابيين والاخباب. سبحان رَ بَاكُ رَبِ الْمِرَةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُيَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ